بالحجر والبُندُق<sup>(١)</sup> وأشباه ذلك لم يو كل إلّا أن تُدرَك (<sup>٢)</sup> ذكاتُه من قبل أن يموت .

(٦٢٠) وعن أبي جعفر (٣) محمد بن على (ع) أنَّه كره (٤) ما قُتِل من الصيد بالمِعراض، فهو مكروه إلَّا أن يكون له سهم غيره، والمعراض سهم لا ريش (٥) فيه يُركى به فيمضى بالعَرْضِ.

(٦٢١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن صيد المجوس (١٦) وعن ذبائحهم ، يعنى بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تُدرَك ذكاتُهُ أو قتلَتْه كلابُهم التي أرسلوها .

(۲۲۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه نهى عن أكل ما اصطاد (٧) المجوسُ من الحُوت والجَرَاد لأنَّه لا يؤكل منه إلَّا ما أُخِد حيًّا (٨).

(ع) أنَّه قال : ما أَخَذَتِ الحِبَالَةُ فَمَاتَ فَيها فَهُو مَيْتَةٌ ، وما أُدرك حيًّا ذُكِّي فَأْكِل هُوَ !

<sup>(</sup>١) طـ البندق .

<sup>(</sup>۲) د ، ط ، ی . س – تدرکه .

<sup>(</sup>٣) س د ، ط ، ی – رعن جعفر بن محمد ع .

<sup>(</sup> ٤ ) في س « كره » مشطوب كتب عليه بين السطور « قال ».

<sup>(</sup> ٥ ) س ، ط ، ع . ي ، د - ريشة .

<sup>(</sup>١) ط - المجوسي .

<sup>(</sup>٧) ط ، ع - ما صاد المجوس .

<sup>(</sup>٨) س ، ط - ما أخذ منه حياً .